خَلَقَكُمُّ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةِ ثُمَّرَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُّ مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمِّهَا لِيَكُمُ خَلْقَا مِّنْ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُلْمُتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَ ۚ فَأَنَّى تُصَرَفُونَ ۞ إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُرُ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ ۗ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُوۡ ۗ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزۡرَأُخۡرَیٰۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنْبَئِكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ \* وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَارَبَّهُ و مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُرَّ إِذَا خَوَّلَهُ ونِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن فَبَلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادُا لِّيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ٥ قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّادِ ٥ أَمَّنْ هُوَقَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدَا وَقَابِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ أَعُقُلُهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ إِنَّمَايَتَذَكُّرُأُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَ احَسَ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوكَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ۞

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُخَلِصًا لَّهُ وِينِي ﴿ فَأَعَبُدُ وَأَمَا شِئْتُ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ۗ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَهُ مِنْ فَوْقِهِ مَظْلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِ مُظُلَلٌ ذَالِكَ يُحْوَقُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ مِيعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيّ فَسَيِّرْعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِّعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ هَدَلِهُ مُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِ إِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْرَبَّهُ مُ لَهُمْ مَعُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مِّبَنِيَّةٌ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ۞ أَلَرْتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱللَّهَ مَاءَ فَسَلَكُكُهُ وِيَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُوَّ يُغَرِّجُ بِهِ عِزَرْعَا هُخْتَكِفًا أَلُوَانُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُ مُصْفَرَّا ثُمُّرَ يَجْعَلُهُ وحُطَمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ASPENSION 17 PERSPEKT